### نراثنا



تأليف جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغرى بردى الاِتابكى

الجزءالسادسعشر

تحقيق

الدكنورجمال لديرل لشيال الأسناذ فهيم محد شلنوت



لهنشة المصرية العساب المجتاب 1947 م

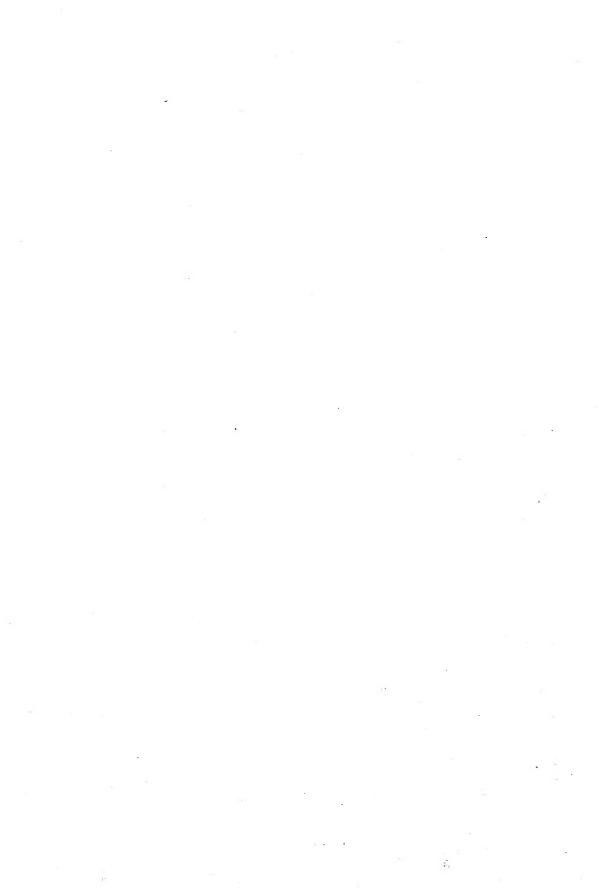

# به الدار حمن الرحبيم

## تكتلالئ

يتناول الجزء السادس عشر من كتاب النجوم الزاهرة التأريخ للسنوات من ٨٥٥ إلى ٨٧٢ هجرية ( ١٤٥١ — ١٤٦٧ ميلادية ) وتشمل هذه الحقبة : —

وفيات السنوات الثلاث الأخيرة من فترة حكم السلطان اللك الظاهر جقمق .

ثم فترة حكم السلطان الملك المنصور عثمان بن جتمق .

ثم فترة حكم السلطان الملك الأشرف إينال العلاني .

ثم فترة حكم السلطان الملك المؤيد أبي الفتح أحمد بن إينال .

ثم فترة حكم السلطان الملك الظاهر خشقدم .

ثم فترة حكم السلطان الملك الظاهر أبى نصر يلباى المؤيدي .

ثم فترة حكم السلطان الملك أبي سعيد تمربغا الظاهري .

ثم ابتداء سلطنة السلطان الملك الأشرف قايتباي المحمودي الظاهري .

وبنهاية هذا الجزء ينتهى كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .

وقد تميزت هذه الحقبة التاريخية بقصر فترات الحسكم للسلاطين الذين حكموا مصر وما والاها من البلاد · فمثلا السلطان الملك المنصور عثمان بن جقمق حكم شهراً وثلاثة عشر بوماً ، والسلطان الملك المؤيد أبوالفتح أحمد بن إينال حكم أربعة أشهر وأربعة أيام .

والسلطان الملك الظاهر أبى نصر ياباى الإينـالى المؤيدى حكم شهرين إلا أربعة أيام، والسلطان الملك أبو سميد تمربغا الظاهرى حَكم شهرين .

ولم تعرف البلاد نوعاً من الاستقرار إلا فى فترة حكم الظاهر جقمق — مع اضطراب الأحوال بسبب الماليك السلطانية — وفترة حكم الأشرف إينال العلائى ، وفترة حكم الظاهر خشقدم ، ثم فترة حكم الأشرف قايتباى المحمودى .

\* \* \*

وقد تناولها مؤلف اتناول المؤرخ المعاصر للأحداث القريب منها اللصيق بحكامها ، ولذلك فقد أصبح كتاب «النجوم الزاهرة » بالنسبة لهذه الحقبة أوثق مصدر تاريخي لها ، ولولا أنه شجب كثيراً من التفصيلات التي وردت في كتاب آخر له هو كتاب «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور » لقلنها بأنه أوسع مصدر تاريخي تناول هذه الحقبة ، ذلك لأن كتاب « بدائع الزهور » لابن إياس عالج التأريخ لهذه الحقبة في اختصار شديد ، وكتاب « إنباء الغمر » لابن حجر مع اختصاره وقف بالأحداث عند سنة ٨٥٠ هجرية فقط ، وكتاب « عقد الجمان » للبدر العيني مع بسطه واتساعه وصل بالتأريخ إلى سنة ٨٥٠ هجرية أيضاً ، وفوق ذلك فهو لم يحقق أو يطبع بعد ، كذلك كتاب « التبر المسبوك » للسخاوي ليست له ميزة كتابنا هذا ؛ لأنه يعالج الأحداث في اختصار شديد أيضاً ، ومن هنا تجيء أهمية مؤلفات ابن تغرى بردى لهذه الحقبة ،

卷 称 春

ولا ندرى إن كان ابن تغرى بردى قد توقف عند هذا الحد من التأريخ أم أنه كتب شيئًا بعد ذلك لكنه لم يُضَم إلى هذا الكتاب أو غيره فلم يصل إلينا ، ولعل المرض الذى أصيب به المؤلف ( مرض القولنج ) قد حال بينه وبين مواصلة التأريخ إلى الوقت الذى وافته فيه منعته .

ويقول السخاوى فى كتابه الضوء اللامع (١) « وتعلل قبل موته بنحو سنة بالقولنج

<sup>(</sup>۱) حدد ص ۲۰۵ ـ ۳۰۸ .

واشتد به الأمر من أواخر رمضان بإسهال دموى بحيث انتحل وتزايد كربه ، وتمنى الموت لما قاساه من شدة الألم إلى أن قضى فى يوم الثلاثاء خامس ذى الحجة سنة أربع وسبعين » وإننا لنتساءل : فلم لم يؤرخ لبقية سنة ٨٧٢ هـ وسنة ٨٧٣ هـ ولم يكن قد دهمته شدة المرض بعد ؟ !

وكم كنا نود أن نعرف سببا قاطعاً لتوقف مؤرخنا عن مواصلة التأريخ حتى الوقت الذى اشتد به المرض ، ولكن المراجع التى بين أيدينا لم توضح لنا ذلك ، فضلا عن أن كتاب المؤلف « حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور » قد توقف هو الآخر خلال أحداث سنة ٨٧٧ ه .

وإذا كان لنا أن نستنتج ونرجح فإننا نستنتج أن المؤلف قد طال به المرض وأن وطأته اشتدت عليه منذ الفترة التي انقطع فيها عن التأليف حتى وافته المنية .

#### \* \* \*

ومهما يكن من شيء فالمؤلف — وقد صحبنا على هذه الرقعة الشاسعة من تاريخ مصر — لا بدأن نقول: إن كتابه كان جديراً بتلك التسمية الرائعة « النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة » .

وإذا كان سيودعنا بهذا الجزء فإن الذى لا شك فيه أن اسمه سيظل قادراً على التجول في كل العصور ، وأن نشر كتابه — في هذه الطبعة — قد جاء في فترة تحتاج إليها مصر لتتكامل معرفتنا بها ، وليزيدنا العلم بها حباً وإعزازاً ، وتعلقاً وتقديساً .

#### 茶 春 茶

ولقد كان من الطبيعي أن يعمق جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الإحماس بالمنهج التاريخي الذي سار عليه من قبل المؤرخون المسامون، فنجد عنده التقبع والدقة، والأمانة، وصحة الإسناد، والاستنباط، ووجهة النظر الخاصة، وإذا كان هذا الذي نسميه وجهة نظر خاصة 'يشكر أحياناً على أتباع هذه المدرسة إلا أننا نراها واضحة عنده .

ولنتأمل تعليقه على كلام كثير مثل « لله دره فيما قال » (۱) · ولنتأمل هذا النص « قلت : هو كما قالوا وزيادة (۲) » ثم يضع هذه الزيادة التي تدين هؤلاء التركان الذين أساءوا السيرة وسلبوا الناس أموالهم ، وخربوا البلاد .

وهو حين ينقل رأيا يخالف رأيه — وبخاصة ما ينقله عن المقريزى — وكما ألمحنا إليه في مقدمة الجزء الرابع عشر — يسوق الرأى بحذافيره حتى ولو كان في رجل يعزه و يجله، فهو مثلا ينقل رأيه عن الملك المؤيد شيخ المحمودى الذى يقول فيه « . . . إلا أنه كان بخيلا مسيكا يشح حتى بالأكل ، لحوحا غضوبا ، نكدا حسودا معيانا ، فحاشا سبابا (٢٠) . . الح فهو بعد هذا الرأى المصادم له يقول « وكان يمكننى الرد عليه في جميع ما قاله بحق غير أننى لست مندوبا إلى ذلك فاهذا أضربت عن تسويد الورق وتضييع الزمان (١٠)» .

\* \* \*

وقد تكون هناك دعوى تقول إنه كان يقف إلى جانب السلطة العليا فى الدولة ، وإنه كان يرى أن كل خروج على النظام غير مقبول و يجب أن ترسل إثره الجيوش تجريدة بعد تجريدة ؛ على حد ما نعرف من رأيه فى حركات الرفض بين عرب البحيرة (٥) أو بين الهوارة فى صعيد مصر (٢) .

ونحن — ابتداء — لا نملك إلا التسليم بشىء من هذا ، لكننا نمرف عنه غيرته على تماسك البلاد ، وعدم تعرضها للهزات في عصر كثرت فيه الهزات ، ونعرف عنه أيضًا الصدق في الأحكام والشجاعة في إعلائها ، ولنتأمل هذا الجانب الذي يطالعنا كثيراً في مؤلفاته .. فهو يقول — مثلا — في زوج أخته القاضي كال الدين عمر بن المديم قاضي

<sup>(</sup>۱) ج ۱٤ ص ۹۸ .

<sup>(</sup>۲) ج ۱۶ ص ۱۰۰

<sup>(</sup>۲) ج ۱۱ ص ۱۱۰

<sup>(</sup>٤) ج ١٤ ص ١١٠

<sup>(</sup>ه) ج ۱۱ ص ۲۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۷۱ ، ۹۷۱

<sup>117 - 17 - (7)</sup> 

<sup>(</sup>V) ج ۱۹ ص ۲۹۸ ، ۳۰۳

قضاة الحنفية بالديار المصرية «كان عالماً فطناً مع طيش وخفة » (1) ويقول عن الأمير سيف الدين آقبردى بن عبد الله المؤيدى أحد أمراء الأنوف بالديار المصرية «كان شجاعاً مقداماً كريماً مع جهل وظلم وجبروت وخلق سيىء ، وبطش وحدة مزاج ، وقبح منظر · قلت : وعلى كل حال مساوئه أكثر من محاسنه » (٢) ويقول في شأن تولية جمال الدين الصفى لكتابة السر «وعُدَّت ولاية هذا الجاهل لمثل هذه الوظيفة العظيمة من غلطات الملك الأشرف [ برسباى ] وقبح جهله » (٣) ويقول في شأن الملك الظاهر خشقدم جيما ولَّى شمس الدين محمدا البباوئ نظر الدولة ثم الوزارة «وسمع الملك الظاهر خشقدم بسعة ماله شمس الدين محمدا البباوئ نظر الدولة ثم الوزارة «وسمع الملك الظاهر خشقدم بسعة ماله فشق ذلك على الناس قاطبة ، وعدوا ذلك من قبائح الملك الظاهر خشقدم . . . وشفر الوزر » (٤) .

وصحيح أنة منحدر من سلالة الماليك، وصحيح أنّا نحس إعجابه بالعظام منهم، ولكنه في الوقت نفسه يقدم في موضوعية تامة عمليات الغدر والخديعة والوقيعة التي غص بها هذا العصر الذي يؤرخ له .

ولعمرى ماذا يراد من المؤرخ غير هذا؟! نحن نعته أن الذى عصمه هو تقاليد « المدرسة التاريخية الإسلامية » التي ألحنا من قبل إلى مميزاتها ، والتي كان مؤرخنا واحداً من عمدها.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ج ۱ اص ۱۹۳

<sup>(</sup>۲) ج 1٤ ص ١٤٦ ، ١٤٧

<sup>(</sup>٢) ج ١٤ ص ٢٥٦

<sup>(</sup>٤) ج ١٦ ص ٢٤١ ص ٢٤١

وقد عاب عليه السخاوى استخدامه بعض الكايات التى تخرج على مقاييس اللغة مثل أخرب، وأخلع . ولعمرى فإن هذا القليل —الذى رآه المؤلف صادق الدلالة على معناه—لا يعد خطيراً إلى جانب الفيض الكثير من الأساليب المنسقة السهلة الفصيحة .

وأخيراً فنحن حين نرفع القلم عن الحرف الأخير من هذا الكتاب، أو بعبارة شاعرية عن هذه النجوم الزاهرة نحسُّ بأنه من أجل مصر ، بل ومن أجل الوطن العربي يجب أن يُقرَّ أهذا الكتاب ، ونحسُّ أنه كان من حسن حظنا أن أتاحت لنا « الهيئة المصرية العامة للكتاب » أن نقابل القارىء العربي بهذا الجزء الذي نرجو أن يحمله على متابعة قراءة الكتاب من أوله جزءاً جزءاً ، أو كما يحب أن يقول مؤلفه « نجما نجما » .

### منهج التحقيق:

وقد اعتمد فى تحقيق هذا الجزء على نسخة أياصوفيا المصورة والمحفوظة بدار الكتب بالقاهرة تحترقم ١٣٤٣ تاريخ، واعتبرت أصلا للتحقيق ورمز لها بالأصل أو بحرف « ص » وقو بل على طبعة كاليفورتيا التى حقتها المستشرق وليم يوپر معتمداً على مخطوطة المكتبة الأهلية بباريس رقم ١٧٨٨ معتبراً إياها أصلا ، ومتابلا لها على مخطوطة أخرى بنفس المكتبة برقم ١٧٨٩ وأيضاً على المصورة الشمسية المسخة أيا صوفيا .

وقد اعتمدَ بو پر أيضاًعلى كتاب« حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور» للمؤلف واعتبره نسخة معاونة رمز لها بحرف «H» وأضاف كثيراً من تفصيلاته فى هوامشه .

وقد روجع هذا الجزء على ما جاء فى هذا الكتاب الذى توجد منه نسختان بدار الكتب بالقاهرة . إحداها مصورة عن نسخة أياصوفيا ومحفوظة برقم ٢٣٩٧ تاريخ، والأخرى مصورة عن نسخة الفاتيكان ومحفوظة برقم ٢٤٠٤ تاريخ تيمور، وقد حققت الجزء الأول منه وينشره حالياً المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . وقد سبق أن نشر

المستشرق وليم يو ير مقتطفات منه تهتم بالتفصيلات التي لم ترد في كتاب « النجوم الزاهرة » واعتبر المنشور ملحقاً بالجزء السابع من كتاب النجوم طبعة كاليفورنيا .

وسيجد القارى، أن مؤلفنا كثيراً ما يشير إلى التفصيلات والتفريعات التى أوردها في كتاب « النجوم في كتاب « النجوم الأيام والشهور » وشجبها في كتاب « النجوم الزاهرة » . ذا كراً أنه أغفلها في « النجوم » ويحيل القارئ في معرفتها إلى كتاب « الحوادث » ذا كراً أن « الحوادث » يعنى بتفصيل الأحداث وعرضها أكثر من عناية « النجوم » بها .

ولقه، تتبعنا النهج الذى قام عليه تحقيق الأجزاء السابقة من كتاب «النجوم» وجعلناه أساساً لتحقيق هذا الجزء، وأضفنا إلى هوامشه ما رأينا إضافته من كتاب « الحوادث » مما يوضح النص أو يوثقه أو يضيف إليه جديداً.

ورجعنا فى تحقيق الأحداث وتراجم الأعلام إلى المصادر المتمدة والمطروقة فى هذا الميدان ، والتى رجع إليها السادة المحققون للأجزاء الأخرى من هذا الكتاب .

وإذا كان هذا الجزء قد صدر بعد فقدنا للعالم الكبير المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال فإنه ما من شك فى أن التراث قد فقد َ يِفقدُهِ عالمًا جليلاً صادق الجهد نفاذ البصيرة يدين له التراث بفضل تحقيق «مفرج الكروب» وغيره . ويدين له بجهده الذي بدله في هذا الجزء ، أثابه الله عن العلم والتراث خير المثوبة .

و إنا لترجو أن يكون الجهد الذي بذل موضع القبول ، والله وَلَى التوفيق .

فهم محمد شلتوت

١٠ من جادی الأولى سنة ١٣٩٢ ﻫ